# فتح الرياض

في صفر من عام ١١٨٧ ه . سار عبد العزيز الى الرياض وقاتل أهلها عدة ليال متصلة ، واستولى على كثير من بروجها ، وهدم مرقبها ، وقتل من أهلها خلقاً كثيراً ، فشاع الرعب والفزع بينهم ودب الياس الى نفوسهم ، ولكن الموحدين لم يدخلوا البلدة ، لأن عددهم لم يكن كبيراً ، فا كتفوا بضربتهم القاصمة وعادوا الى الدرعية للاستجهام والاستعداد للمعركة القادمة الحاسمة !

كان دهام بن دواس قد تضعضع كثيراً بعد مصرع ولديه ، فلما جاءت هذه الغزوة الشديدة ، عرف أن لها ما بعدها ، وأن وراءها ما هو أشد منها ، لأن أنصار الدعوة يتكاثرون وقوتهم تتعاظم ، فلم يعد يفكر إلا بالهرب من الرياض ، بنفسه وأهله ، إلى أي مكان آخر ، يحميه من غضب عبد العزيز ، وهكذا جمع أعيان الرياض و أخبرهم بما عزم عليه ، فلاموه وحاولوا جهدهم حمله على الرجوع عن عزمه ، مؤكدين ولاءهم له ومعلنين صدقهم في السير وراءه . . ولكنه أصر على رأهه .

 البشير بأن دهـــام بن دواس هرب من الرياض الى ( الدلم ) ، وتبعه كثير من أهلها ، وأن الرياض الآن خالية تماماً من المقاتلين، ولم يبق فيها إلا المستضعفون من الشيوخ والنساء والأطفال!..

قال ابن بشر: ( ... فحث عبد العزيز السير اليها ، فقد مها بعد العصر ، فإذا هي خالية من أهلها إلا القليل ، وإذا دهام قد ألقى الله في قلبه الرعب ، فخرج منها في النهار بحرمه وعياله وأعوانه . وهذا شيء حدث عليه في يومه ذلك ، ولم يكن اعتقده ولا مم به ولا خاف من أهل بلده خيانة ، بل كلهم صادقون معه ، ولا حصل عليه تضييق يلجئه الى ذلك ، والحرب بينه وبين المسلمين سجال ، له وعليه ، ولكن الله سبحانه جعلها آية لمن افتكر وعبرة لمن اعتبر .

قيل: إنه قام فزعاً مرعوباً وركب خيله ونجائبه وجعل عليها نساءه وعياله. فلما ظهر من قصره قال:

(يا أهل الرياض ، إن لي هنا عدة سنين أحارب ابن سعود ، والآن سئمت من الحرب ، وتركتها له . فمن أراد أن يتبعني فليفعل ، وإلا فليجلس مكانه في البلد ) .

ففر أهل الرياض في ساقته ، الرجال والنساء والأطفال ، لا يلوي أحد على أحد ، هربوا على وجوههم الى البرية في السهباء ، قاصدين ( الخرج ) ، وذلك في الصيف ، فهلك منهم خلق كثير جوعاً وعطشاً . ويقول ابن غنام : إن أربعائة من أهل الرياض النازحين هلكوا في الطريق من شدة الحر !

ويقول ابن بشر في وصفه لهلع سكان الرياض وفزعهم : إن الرجل منهم كان يأخذ الغرب ويجعل فيه ماءً يحمله على ظهره والغرب لا يمسك ماءً والإبل عنده ولا يركبها، وتركوها – أي الرياض – خاوية على عرشها والطعام واللحم في قدوره ، والسواني واقفة في المناحي ، وأبواب المنازل لم تغلق ، وفي البلد من الأموال ما لا يحصر .

ولها دخل عبد العزيز الرياض وجدها خالية من أهلها إلا قليلا ، فساروا في إثرهم يقتلون ويغنمون ، ثم إن عبد العزيز جعل في البيوت ضباطاً يحفظون ما فيها ، وحاز جميع ما في البلد من الأموال والسلاح والأمتاع وغير ذلك ، وملك بيوتها ونخيلها إلا قليلها .

وكان قد أقام هذا الحرب نحواً من سبع وعشرين سنة .

# عدد القتلى :

ذكر ابن غنام — ثم ابن بشر نقلاً عنه — أن القتلى في هذه المدة نحو أربعة آلاف رجل الذين من أهل الرياض ألفان وثلاثمائة ومن المسلمين ألف وسبعهائة. وعندنا أن هذه الأرقام مبالغ فيها ، فقد أحصينا عدد القتلى من رجال دهام ابن دواس الذين ذكرهم ابن غنام في حوليات المعارك التي وقعت بين الرياض والدرعية فلم يصل إلى أربعهائة . . وقتلى الدرعية وأنصارها دون ذلك ، ولعل جملة من قتلوا في المعارك جوعاً وعطشاً نصف العدد الذي قدره ابن غنام أو أقل . .

# مضرب الامثال:

يقول ابن بشر إن هرب ابن دواس من الرياض صار مثلًا يضرب في نجــــد وغيرها ( فيقال لكل من فعل حماقة تليق نسبتها اليه ، كخروج من نخل أو بيت أو بيعها أو بيع سلعة لغير ضرورة أو خروج من بلد إلى بلد غيرها : (هذا مثل ظهور دهام بن دواس من الرياض ) .

ويقول فيلبي: ( لا يزال الناس في نجد يذكرون هروب دهام بالسخرية ...
لكننا لا نملك إلا القول إنه كان رجلاً بطلاً ... حارب بحزم ... ولكنه حارب في سبيل قضية خاسرة ، وربما كان انهيار دفاعه المفاحي، يعود لفقد ولديه أثناء هزيمته في السنة السابقة ، فقد كان لهـــذا الحادث أعمق الأثر في نفس رجل أنهكته الحروب التي خاضها طول حياته ) ..

#### عظمة هذا النصر:

يعد قتح الرياض أول نصر عظم وكسب جسم لعبد العزيز ، وقد تم بعد انقضاء السنة السابعة من ولايته ، وبذلك صفا لعبدالعزيز ملك العارض ، لأنه تخلص من خصمه العنيد ، الذي كان يقم في جواره ويساعد عليه أعداءه ، ولا شك في أن هزيمة ابن دواس أدخلت كذلك الوهن والقنوط على قلوب حلفائه ، لأنهم خسروا محارباً قوياً لا رجاء لهم بعده في الوقوف أمام عبد العزيز!

كانت قوة الرياض ضد عبد العزيز والآن أصبحت معه ، وهذا وحده تبديل هائل في ميزان القوى .

والحق إن سقوط الرياض كان كسقوط الثمرة الناضجة على الأرض، من تلقاء نفسها . . ولكن نضوجها ، وبالتالي سقوطها ، لم يتم إلا بعد ربع قرن أو نحو ذلك ، فقد كان همناً في نهايته ولكنه كان شديداً في مقدماته .

دخل عبد العزيز الرياض دخولاً سلمياً هـانئاً ، واعتبرها « فيئاً » ، فضم الكثير من دورها ونخيلها وأموالها الى بيت مال المسلمين .

ثم نادى بالأمار . لأهل الرياض ، وأرسل الى الهاربين يعدهم العفو ويدعوهم الى العودة ، فظهر كثير من المستخفين وعاد كثير من النازحين .

أقام عبد العزيز في الرياض مدة ، رتب خلالها أمورها ، وولتى عليها أميراً — هو عبد الله بن مقرن بن محمد بن مقرن — واختار لها إماماً على الصلاة ، ثم غادرها الى الدرعية .

#### تهنئة الشيخ ونصحه:

كان الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أسرع الناس الى تهنئة عبد العزيز بهذا النصر العظيم، فأرسل اليه، مع رسول من أهل الدرعية، كتاباً رائعاً يقول فيه: (... أحب لك ما أحب لنفسي، وقد أراك الله في عدو "ك ما لم تؤميل، فالذي أراه لك أن تكثر من قول الحسن البصري، كان إذا ابتدأ حديثه يقول:

« اللهم لك الحمد بما خلقتنا وهديتنا وفرَّجْتَ عنا ، لك الحمد بالإسلام والقرآن ،

ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة، كبت عدو"نا، وبسطت رزقنا، وأظهرت أمننا، وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطىتنا،

فلك الحمد على ذلك حمداً كثيراً طيباً حتى ترضى ، ولك الحمد إذا رضيت » ) .

# قصيدة ابن غنام:

كشف الحق ظلمة الإغلاس وطيور الأفراح بالفتح غنت حين أمّ الإمام بالفتح ساع خلتد الله في النعيم إماماً ساعدته عصابة الحق حتى بذلوا للجهاد فيه نفوساً

ومحا الدين جملة الارجاس فوق أفنان غصنه الميّاس مخبر عن جلا ابن دوّاس أظهر الدين بعد طول ارتكاس لبسوا للحرب أقوى لباس روّضوها للموت بعد شماس

#### في المقامات :

( ... فأول من عاداهم أقرب الناس اليهم بلداً وأقواه كثرة ومالاً : بلاد دهام بن دواس، وهو أول من شن الغارة عليهم على غفلة وغرة وعدم الإحتساب

منهم ، فخرجوا على فشل ، فقتل منهم رجالاً ، منهم فيصل وسعود ابنــا محمد ان سعود .

فسبحان من قوتى جأش هذا الرجل على نصرة الدين ، حين 'قتل ابناه .

ثم سطا عليهم مرة ثانية ، فقتل كثيراً من سطا بهم ، فأخذ المسلمون الثار منهم ، ثم بعد ذلك استمرت الحرب بينهم وبينه أكثر من ثلاثين سنة ، وفي تلك الثلاثين السنة أو أكثر أعانه على حربهم: أهل نجران ، وابن حميد شيخ بني خالد مراراً ، فيأتونهم بأنواع الكيد والكثرة ، فينصرهم الله عليهم .

وفي ذلك أعظم عبرة ) .

# أموال الرياض :

جاء فتح الرياض في وقت شديد على أهل الدرعية ، فقد استمر القحط أكثر من سنتين ، وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب يستدين لإطعام طلابه وأنصاره والقيام بحوائجهم ، فلما فتحت الرياض وفي ديونه كلها .

قال ابن بشر: (كان الشيخ ، رحمه الله ، لما هاجر اليه المهاجرون ، يتحمل الدين الكثير في ذمته لمؤونتهم وما يحتاجون اليه وفي حوائج الناس وجوائز الوفود اليه من البلدان والبوادي ، ذكر لي أنه حين فتح الرياض كان في ذمته أربعون ألف محدية ، فقضاها من غنائمها ) .